## عبر الوهاب المسيرى

# أغانى الخبرة والبراءة

سيرة شعرية شعرية شيه موضوعيه

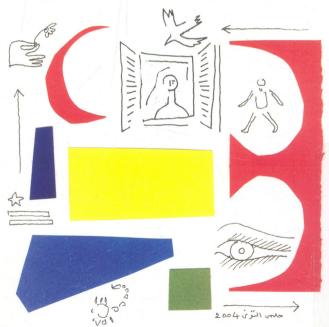

دارالشروت\_\_

أغانــــى الخبرة والحيرة والبراءة

## الطبعة الأولىي

جيست جستوق الطستبع محتفوظة

#### © دارالشروق\_\_

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى رابعة العدوية ـ مدينة نصر ـ ص . ب : ٣٣ البانوراما تليفون : ٢٢٣٧٩ ١ - فاكس : ٧٧ ه. ٢ ٢ (٢٠٢) البريد الإلكتروني: email: dar@shorouk.com

#### عبد الوهاب المسيري

# أغانــــى الخبرة والحيرة والبراءة





## أربعة سطور للكرة الأرضية

لوكان لي ألفُ ذراع لوكان لي ألفُ قدم ، لضممتُ الأرضَ إلى صدري واغمضتُ عينيَ في شغفُ .



### « تِسْلَم إيدين اللي اشترى » (أغنية شعبية)

ويغني الرجلُ ليقطِّرُ في القلبِ محبةً ، لتزهرُ في الخد ورودٌ ، لتجريَ في العين جداولٌ ، ليُغرِّدُ صدًّاحُ الصوت .

.. محبة

ذاتُ عيونِ صافيةٍ تنمو ، تربو تترعرع ، وتضوِّئُ في القلبِ شعاعاً .

.. محبة

يا إخوة .. سلمت ،

وسلمت أيديكم.

#### منديل حبيبي ( سوناتا بالعامية )

«ليس لنا أصدقاء دائمون، ولا أعداء دائمون .. بل مصالح دائمة!» (بالمستون)

منديل حبيبي أحمر بلون الورد والحنّه ، منديل حبيبي حرير أشيله في عنيّه ، منديل حبيبي يهفهف ، له ريحه م الجنّه ، منديل حبيبي الجميل .. إمتى نتهنّى ؟

منديل حبيبي في وسطه نجوم وهلال ، وفيه شجر وجناين ودنيا فيها جمال ، جمال ينوَّر في دنيا ما فيها حتى خيال ، ما فيها إلا دهب .. أما الجمال فهو زال .

منديل حبيبي .. برضه لسّه في قلبي بذور ، بذور بتضرب هنا جوّه في قلبي جذور ، ولِسّه السما بتطلع فيها نجوم وبدور ، ولِسّه صاحبك هنا يخلق هنا وسرور .

> منديل حبيبي بكره حاييجي في لحه ، وانت ترفرف هنا في الدنيا م الفرحة .

#### أزمسة

كلُّ ليلة في الصقيع الجامد ودموعي الباردة ، تأتيني عنُ حبيبي مثلَ نور دافئٍ وربيع وشموسِ ساطعة .

آه يا شمس الربيع الساطعة ، مرقي ما حول قلبي من غيوم ، نوبي ما حول صدري من جليد ، ضمدي جرحي الذي لا يندمل ، واجعليني مثلها طيرا يرفرف صادحاً ، نجماً يشعشعُ بالضيا لا ينطفع . لا ينطفع .

#### جَناح



كلَّ يومٍ لي جَناحٌ ينبتُ فأسبحُ طائراً فوق القرى ، فوق المدن ، بين القلوب الباسمة .

وأظلُّ أسبح طائراً ، أبداً عيوني صاحية ، بين الأيادي وردتي حمراء في لون الشقق ، وعلى الشفاه محبتي مثل الندى ، مثل المطرْ ، أصدح بها لا أنقطع . رغم القنابل والقنا

أبداً سأسبح طائراً ، أُلقي السلام أحبتي للواقفين على الجبال ، للجالسين على التلال بين الحشائش والندى يحكون قصة حبهم ، للعائدين من الحقول بين الأغاني والعَرق ، للناطقين حروفَهم في وجه من صنع الصنم ، ألقي السلام أحبتي وظلُ أسبح طائراً .

وأظلُّ أسبح طائراً ،
حتى أقابلَ حُلوتي ،
أهمسْ : حياتي الغالية
هيا إلى أرض القمر ،
فيها الرؤى مثلُ الدُّرر
والقلبُ يخفقُ في فرح
والأرض فيها لؤلؤ .
يا حُلوتي لا تَجْفُلي
هيا معي نحو القمر ،
حتى أغنيَ طلعتك .

#### إلى عُمَّال مصر (قصيدة بالعامية المصرية)

أنا ماشي في الجنينة الخضرا في وسط الحبايب وف إيديا حفنتين قُل وندى ،

بين ضلوعي فرحتي،

من فرحتي

قلت اغني لكو قصيدة سعدكم،

قلت احكى لكو حكاية فجركم،

قلت اطير بجناح حمام بين السحب.

يا سلام .. شفت العجب!

كل البلاد متنورة

من وسطها طالع عمود نور للسما،

آخره غصون متفرعة

مكتوب عليها : «مرحبا

اتفضلوا .. دى أرضكو

أرض الرجال واللي اشتغل واللي عرق».

جات لي صبية وشهازي القمر

ادتني وردة مفتحة ،

وبصوت ملايكي بين ضلوعي له صدى

غنت تقول:
«حثّدُوب تلال الملح في كل البلاد
والصحاري تنزرع،
والجبال فوقها علّم في أرضكم،
والسبع يخطر م الفرح
والكلب ينبش في التراب في أرضكم».
يا فرحتي،
أنا بالبشايريا حبايبي جيت لكم.



#### سقراطى الساخط

«خيرٌ لي أن آكون سقراطاً ساخطاً، من أن أكون خنزيراً راضياً » (چون ستيورات ميل)

سقراطى الساخطُ ما يفتأ يغرس في قلبي الآلاما، فيحيل حياتي أشواكاً ويحيل سكوتي زلزالاً. سقراطي الساخطُ سقراطي مالى ودماء الشهداء، ودماءً نزفت في بلد لم أبصر كوكبها الساطع. سقراطي الساخطُ قد توجَ رأسى بالشوك .. أيا حزنى ، قدعتَّق من دمي خمرا من لحمى قد خبز رغيفا . سقراطي .. من ألمي تنبع عينٌ في طهر البلور، ويموت الخنزير المتخم فتضوِّئُ في العين مشاعل .

يا وردي تفتَّعُ يا وردي ، يا قمري اسطعْ يا قمري ، يا نجمي أرسلْ إشعاعك ، سقراطي قد طهر جسدي !



#### رحلة

#### النرجسيّ

«فوق الجبل سأصلب ذاتي حتى يصعد شدوي لكم ، شدوي لكم ، شدوي نجم الفجر اللامع ضوًا ذاتي في العتمات ، شدوي بدر للعشاق يبزغ في جنات الحب ، وهو شموس ترسل دفئا ، وهو بيارق ، وهو جداول تروي العطشكي» .

#### البرج العاجي

هوت الكُلمةُ تلوَ الكُلمة في صحراء الصمت المطبق، خُرُّت صرْعى لم يسمعها إلا الرملُ الميتُ وحدَه، كسر الشاعرُ قيثارتَه، سار وحيداً لا يؤنسه

في وَحْدته إلا ذاته ، لا إخوان ولا خلاًنْ فهمُ صُمُّ أو عُميانْ .

«قلبٌ حجرُ ، أُذْنٌ شمعُ ، عينُ زجاج يا أقزامْ» .

صعد جبال الشعر الخالص ، طرقَ دروبَ القمر الأخضر ، وبفردوس الله الشاسع شَرِبَ اللبنَ وأكّل المنّا : آغمضْ عينك ، فَهُو إلهُ !

الولادة الجديدة كيف نسيتُك يا عُصفوري، يا من يقطُن قلبي الباكي عشَّش فيه فلا ييرحه ؟ كيف نسيتُك يا أحلامي، يا ذاتَ العينِ العسلية يا ذاتَ العينِ العسلية أنت الحُلُمُ وأنت المَثَلُ ، أنت الفكرة أخذت شكلاً ، أنت خيالُ الشاعر يبدع عالم خير محض مطلق ، يعطي أذناً للخلاًن وهْوَ عيونٌ للأصحاب ، وهْوَ شواطئ أمن يرسو فيها قلبٌ ضاع وتاه .



#### الإنسان والطبيعة

كطفل ينامُ في بُحيرة اللّبن كنتُ يا صديقتي أضربُ بيدي وقدَمي فيتَطايرُ رَشَاشُ الفرحِ الصافي ، حينما رأيتهُ يُدافع عن العقل الإنساني المتفرِّدْ ، تثور في داخله الحُمَمُ الغاضبةْ على القرود والزواحف .. وكل الحيوانات اللافقارية !

صغيرتي ..

إنه عالمٌّ من اللهب البلوريِّ ، يتربع على عرشه ذلك البطلُ الخسيسُ النبيل ، ذلك التناقضُ ، للضحك :

الإنسان!

197 .





#### الكلمات التي لاتُولَد

هل أمضغُ قلبي من حزني ؟
هل أفقاً عيني ؟
هل أصرخْ ؟
هل أغرقُ ذاتي في لُجَّة
هل أغرقُ ذاتي في لُجَّة
هل أبكي وأعفَّرُ وجهي ،
أتوسلُ يا ربَّة شعري :
«كلماتي ترابٌ القيه ،
ودُخَانٌ يُشعل في ذاتي
نار الحسرات الملعونة ؟»

«جولجوثا» \* .. يا قُرَّةَ عيني ، يا توأمَ قلبي وفؤادي ، «جولجوثا» .. يا فلْذةَ كبدي ، جئناك حملنا صبَّارا وهشيماً تذروه الريحُ» .

<sup>\*</sup> المكان الذي يُفترض، حسب العقيدة المسيحية، أن المسيح قد صُّلبَ فيه .

لا تولد أبداً .. لا تولد لا تولد أبداً .. لا تولد لا في العثمة ، في القلب المقرور الأخضر لا تولد إلا في الجمرة ، في النارِ ، في النارِ ، لا تولد إلا منتصبة ، تضرب في الجبل وفي الصخرة . لا تولد أبداً وتغني لل تصرخ من فَرْط الألمِ بل تصرخ من فَرْط الألمِ . فد مُزجَت بالحزن الأبدى .



#### بُحَيْرَةُ الحَجَر

بحيرةَ الحَجر .. يا بحيرةَ الحَجرْ أموتُ في ضَجَرْ ، وتفرشُ السنونُ في فراشيَ السَّامْ ، وقلبيَ المضرَّجُ الحزينُ جالسٌ يذودُ عن عيونه الكلالَ والسَّقمْ .

بحيرة الحَجر .. في غياهب الأسى أمرُّ بالدخَانِ والنبابِ والعفنْ ، أمرُّ بالدخَانِ والنبابِ والعفنْ ، فالعَقُ الصَجرْ ، وأشربُ الترابَ والدُّخانَ من خَوَرْ ، جناحيَ المهيضُ لا يُعانقُ القمرْ . ألوكُ حسرتي يا بحيرة الحَجرْ ، فقلبيَ المضرَّجُ الصغيرُ عاجزٌ يموتُ .. فقلبيَ المضرَّجُ الصغيرُ عاجزٌ يموتُ .. نيطريق من أثرْ .

بحيرة الحَجر .. يا بحيرة السكونْ لا تَهِبُّ أي ريح في شواطئ العدمْ ، غير أني جالسٌ يا بحيرةَ الحَجر والدَّ من فمي حُلْمَ قَلبِ انهزمْ . (أخضرٌ عالمي أخضرٌ كالزَّهُرْ ، أخضرٌ كالشتاء حين يأتي المطرْ . فوق قبريَ الحزينِ سوف ينمو الشجرْ سوف يغدو الرجالُ سوف يأتي البشرْ . أخضرٌ عالمي أخضرٌ عالمي

> في الفضاء البعيد هُمْسُ حُلْمٍ خَفَتْ ، صوتُ قلب يسير مُسْلماً روحَه داعياً بالمطَرْ يا بحيرة الحَجْرْ.

#### الحسناءُ التي تُغنِّي .. والعقرب

في قلبي جلست حسناءٌ تتغنى بالقمر الأخضرْ، وترتل كلمات هُيَام وتصعد نغماً للكوكبْ. في قلبي تمسكُ حسناءٌ ناياً سحريَّ النغمات، سالتْ مُهجتُها ألحاناً ودموعاً حرَّى تسكُبها فوق الأوراق الخضراء كلمات يحملها الجدولْ.

عصفوري الأخضر .. عصفوري غرِّد واخطر بالنغم ، بلبل أحلامي .. يا بلبل رتُّل للألم الصلوات ، أوقد في المعبد شَمْعاتك ، واسكُب في المنبح دَمْعاتك ،

عصفوري الحالم .. عصفوري

بلبلُ أفكاري .. يا بلبلُ ،
بومٌ نعَّاقٌ لا يرحم ،
رأسي ملآنٌ بالعقرب ،
يا ويلي .. هل لي من مهرب ْ .
أحلامي ما ضربت جِذْراً
يوماً في الصخر وما نبتت .
ريحٌ عاصفةٌ مسمومة
هَبَّتْ غطتها بالموت
تركتني أهذي .. أترنَّحْ .

عصفوري الأخضر .. عصفوري بلبل أحزاني .. يا بلبل ، كم كنت سخيفاً وقميثاً ! ما زال الدم المنزوف يصرخ بالثار وبالعدل !

#### الرحلة المجيدة!

هل عُدتَ يُوليسيس\* بزورقِ شراعهُ مُمزَقٌ حزينْ لأرضكُ الأمينةِ الرؤومْ يا فارسَ البحار والقفارْ ؟!

هل عُدتَ يُوليسيس لبينلوبي الجميلة الحنونْ ؟! ألا تزالُ تغزلُ النسيعْ أم تضاجع الرجال في الطريق ؟! وما ثمارُ رحلتك ؟!.. وما الجَنَى ؟! أحرفٌ سوداءُ تفرز الصديد! من حلقكَ الكئيبِ تخرجُ الحروف

<sup>\*</sup> يوليسيس بطل أسطوري يوناني، قضى عشرين عاماً في رحلة العودة إلى جزيرته.
وحسب الاسطورة ظلت زوجته الوفية بينلوبي تنتظره، وحينما كان يتقدم إليها أحد
للزواج منها كانت ترفضه، متعللةً بأنها تغزل قطعة من القماش، وأنها لن تتزوج إلا عند
انتهائها من غزلها، وكانت كلٌ ليلة تنقَّض غُزلَها حتى لا يكتمل.

في بطنها تود أن تمزق الجنين ، لأنه من الزنى أتى وفى الدُّخان سوف يعرف الأنينُ !

هل عُدتَ يُوليسيس ؟! فيمَ اصطحابُكَ الرجالَ للسفر ؟! («لانني أودُّ رؤية الإله ، وأبصرَ الكمالَ والجمال») .

بل تافهٌ حقيرٌ محاولٌ من زيفه الفرار ، وكاذبٌ سفيه يصلبُ الرجال فوق عُود قَشٌ .

من شخصك الكريه لا مفر ، فأينما ذهبتَ يا سفيهُ حملتَ ما حملتَ من عَفَنْ ، وأينما رسوتَ ياكريهْ وقلتَ ما تقولُ من حكَمْ فكلُها تموت كالجنبنُ .

يُوليسيس

يا أيها الخسيس الويلُ ، كلُّ الويلِ ، لو تعودُ للوطن ، فالزوجةُ الحنونُ في مضاجع الرجال تمضغُ اللُّبانُ ، وفوق نَوْلها قد خيَّم الظلام !



#### الحكمة

نظرتُ من شُبًّاكيَ الصغيرِ يا أمير عرفتُ طَلْعَتكُ رأيتُ سُحْنَتَكُ فسرتُ في الدروب كالفقير، أسائلُ الغريبَ : «يا غريب .. هل مرَّ من هُنا أميريَ الصغيرُ ؟ عيونُه في زُرْقة المحيط يا غريبُ ووجهُه كطَّلْعة القمرُ ، يسيرُ في رشاقة الغزال يا صديقْ من خلفه القلوبُ تستيقُ ، في كهفه نودُّ أن يسومَنا العذاب ويعصر الزيوت من عبوننا، ونأكُلُ الزُّقُومَ يا غريبُ .. نأكُله . وبعدَها نسيرُ .. في أكفِّنا القيودُ عيونتارك صاص وشعرُنا جِكندٌ وقلينا الصغيرُ ما غريبُ يُحْتَضِرَ ، نتمتمُ الدعاءَ للأمير .. نلعنُه نتابعُ الخُطَى في الدروبِ نلحقُه ، وجئتُ أسألُكَ عساكَ قد لحتَ طُلْعَتهْ».

- «ما مرَّ من هُنا ، يا فتاةُ ، صاحبُكْ».

فسرتُ في الدروبِ كالفقير أميريَ المدلَلُ الصغير !



#### السكون والحركة

آلقيتَ «القُرْشَة» يا مولاي \* وجلستَ على الكرسيِّ الأخضر، وتجشَّات وتثاء بت، لكنَّ «الجيوكندا» لا زالت مبتسمة لا تمحو بسمتَها أقدامُ الأجيال!

اليدُ الشاحبةُ أشارت للجُوقَة \*\* : غنِّي أحزانَ العصر المقرور! وانصرفَ السيدُ للغزَل. لكنَّ مجوسَ الأنغام ما زالوا في رحلة موت وحياة: «الدربُ طويلٌ يا صاح.. والبردُ شديد»!

> «هل عاد فتى من أرض الموت ليحُلَّ لنا لُغزَ الظلمات ؟!»\*\*\*

ليوناردو دافنشي ، صاحب لوحة «الموناليزا» التي يُقال لها «الجيوكندا» .
 \*\* ت. س. إليوت ، صاحب قصيبتي «الأرض الخراب» و«رحلة المجوس» .

<sup>\*\*\*</sup> تنويع على سطر من مسرحية هاملت لشكسبير .

خمدت عاصفة الأحزان ، والريف ملاذ للكهل . هاملت .. ما زلت أيا هاملت في الصفحات بالحزن تغني .. بالموت وبالأبطال «آه .. لو ذبت أيا جسدي !»



## أغنية إلى أمريكا

وهلِّلي وكَبِّري وباركي القَدَمْ ، يمامتي يمامتي يا قُبَّةَ الفَرَحْ ، يا مسجدَ اليسوع يا شُعلةَ الألمْ ، يا شُعلةَ الضياءْ

وعارياً وحافياً وجائعاً أتيتُ يُلُقُني التيَّارُكي يُدمِّرُ العَفَنْ ، وجئتُ .. فوق رأسي من الزهور تاجْ ، وسرتُ في الطريق السابِع اللعينْ :\* يا بلدة العبيدْ يا وردة الحديدْ وشارة الحدادْ !

الطريق السابع هو الطريق الذي تتركز فيه شركات الإعلان والأزياء.

### البروليتاريا الأمريكية

ولماذا نَكدُّ ونَكدح والأهراءُ بالقمح مكتظة ، والعصفور مُتخَمٌّ من لقط الحبوب ، فلماذا بالله نقرعُ الطبولْ ؟!

والسَّمْنُ في القدور ، أما الكُروم فهي محفوظةٌ ومثلَّجة ، فلماذا بالله ننفخُ البوقْ ؟!

وفي الصباح حينما نسير في جنازة الحياة ، تكون الأضواءُ حمراءً وخضراءً وصفراءٌ ، فنمرح ونمزح ثم ننام في الشِّق ، فلماذا باللهِ نُشعلُ النارْ ؟!

#### المأساة والملهاة!

#### البعث

القديمُ ماتُ ، وزهرةُ الزهورِ بالنَّدى تجئُ لتضربَ الجذورَ حول قلبيَ الجريحُ .

#### تاج الحياة

الرملُ قاتلٌ ،
وقمةُ الثلوجِ ليس منها أَوْبةٌ .
حذارِيا غريبْ :
فالتاجُ والذهبْ
وكلُّ ما حصدتَ من بُقول ،
تضيع في الثلوجْ !
أقولها .. حذارِيا غريب!

## اعرفْ ذاتَك

في الهُوَّة السوداء قد نظرتُ عسايَ أَنَ أَبلًلَ الصَّدَى ، عسايَ أَن أَحُلَّ لغزَ معبده ، فزلَّتِ القَدَمْ . وزهرةُ الزهور تجئُ من جديدٌ لتنزعُ الأشواكَ من أقدام رحلتي ، وتَنتُّرُ الزهور فوق قلبيَّ الجريحْ .



## الرحلة والنَّغَم

إلى التي وُلِدَت في الرابع من أغسطس عام ٢٩٦٤

#### الرؤيا

وبينما محمدٌ في غارِه حزينٌ يا لُجَّةَ الضياء قدأرجَفت قلبَه ،

وبينما دماؤه تبلِّلُ الصليبُّ أقبلت بالعزاء للمسيح فانتصرُّ ،

في الغابة الندية إللجيري قاعدٌ \* فطار كي يعانق الشموس والقمرْ .

يا إصبع الإله قد أقلقت مضجعي أولدتها حواء ثم مريما!

#### المواجهة

من نافذة الغيب نظرتُ ثم بُهِتُّ :َ

 <sup>\*</sup> دانتي إللجيري ، الشاعر الإيطالي ، صاحب الكوميديا الإلهية .

هذا الشيءُ دقيقٌ دقيقٌ هذا النجمُ فسيحٌ رهيبْ فيه الظُّلْمةُ والأضواءُ!

#### رحلة الزمن

يا حارس البواّبة الشرقية انتبه ، ولتُقرَع الطبول ولينشر الشرّاع ولننزل البحار والوهاد والقفار ، ولنصعد القمم ، وليبدأ الزمن .

#### الرحلة والنغم

وجاء تني فتاةٌ في الظلام ذَرفتُ الدمعَ فوق الوجه حزناً ، وقلتُ : أيا فتاتي ما المصيرُ ؟ إلى أين السفينُ تسير أينا ؟ تألق فوق جبهتها ضياءٌ فقمتُ وفي دروب الغد سرنا . وعُدْتُ بلا جواب للسؤالِ بحيرتي الغريبةُ قد رجعنا . فغرَدت الصغيرةُ الفؤاد وغرَدت الصغيرةُ الفَ لَحن ، وكنتَ ، أيا نشيدُ ، عزاءَ قلبي .



# أغاني الفردوس الأرضى



# حِكَمٌ مِنَ الفردوس الأرضي

\* في الكهفِ كلُّ الأسرار ، في السطح كلُّ العبث .

\* مَنْ لا يَدخلُ الجحيمَ ، لا يرتادُ الجنةُ .

\* كلُّ رجُل يحملُ سيفاً يدخل الجنة .

\* كلُّ مَنْ يُدخل الكهفَ يدخل الجنة .

\* كلُّ مَنْ يصعد الجبلَ ، يدخل الجنة .

\* كلُّ امرأة تَلبس ثلاثة خواتِم في يُمناها، وخمسة في يُسراها،
 تدخل الحنة .



## البركان والعصفور

حينما نظرتْ إلىَّ بعيونها وفي أصابعها خواتمٌ ثلاثةٌ ، لفحتني ريحٌ حمراء وثار البركان داخلي ، ولكني آثرتُ السلامة وبعتُ داخل قُمْقُم الكلمات!

باللهِ .. كيف يُغرِّدُ العصفورُ فوق الشجرْ ؟! ١٩٧٠



### من قاع المحيط إلى قمة الجبل

سمكةٌ أنت إذن في قاع المحيط بقية السماء الزرقاء تحلمين! طائرٌ أنت إذن يُحلِّق وراءَ السُّحُب و بحلِّم بأعماق المحيط! وحينما تجلسين يا عزيزتي تحت الشجرة الخضراء بهِ النسدمُ هادئاً كالصمت ساعة الغروب، ويغشكي عيونك النُّعاسُ و تحوِّمن بخيالك حولَ حقول الزهور ، و تسير بن نحو التِّلال و الأحجار و الرمال المتدة حتى تصلى إلى المسافات الشاسعة التي ليست لها حدودٌ. حينئذ .. تلفّح قلبك العواصفُ وتشتعلُ النبرانُ ، فتحلِّقين كالصَّقْرِ الغاضب نحو قمَّة الجبل المهيب!

## النارُ والغناء

وحينما حملتُك بين ذراعيَّ اندلعت ألسنةُ النيران واكتست الأرضُ بالأعشاب والزهور ثم استيقظ الوحش النائم . وحتى العصفورُ الحزينْ ، حتى العصفورُ الحزينُ لذي كفَّ عن الشَّدْوِ منذ آلفِ عامٍ وعامٌ ، صدَح ، هو أيضاً ، بالغناء !



## الألوان

اصبغيني بالأزرق ، واشهدي فيَّ السماءَ التي لا نهاية لها .

> اصبغيني بالأحمر ، وانظري عيونَ الشمس الوهاجة ، ثم اسمعي صياحَ الديك قَلقاً طَموحاً .

اصبُغينا بالاسود ولندخل سوياً في الهُوَّة عسانا تُمسكُ القمرْ . اصبُغينا بالالوان كلِّها لنصبحَ في رِقَّةٍ لون الطَّيفْ في عُمقه .

## المدينة والزهرة

وحتى هذه المدينة ، مدينة الضياع والأحزان، التي تمتد طرقاتُها ألفَ ألف ميل وكأنها عنكبوتٌ خرَافيٌّ مخيف ، والتي يحتضنها الجبل وكأنه ماردٌ رهيب .. وحتى هذه المدينة القاسيةُ العنيدة ، التي استعصت على الغُرَّاة والفاتحين، ووقف أمامَها البطلُ المغوليُّ ، والقُرصَانُ الشماليُّ ، والبدويُّ الذي لا يعرف إلا عدد الرمال والنجوم .. وحتى هذه المدينةُ الصماءُ التى تحيطها الحجارةُ الملساءُ كأنها الصمتُ الأبديُّ في مدينة النُّحَاس: .. حينما قرعنا أبوابَها سوياً صارت صغيرةً رقيقةً خضراء، طرقاتُها كممر صغير في حديقة بيت صغير، وجسورُها مثل الجسور الخشبية في كتب الأطفال المدهشة . وبعد أن صارت يا عيني صغيرةً دقيقةً ، حملتُها لكِ على كَفَّي فعلَّفْتِها في شعركِ الذهبي دون أكتراث!



## المقاطع الضريرة

ولِمَ الحديث إن كانت الكلمات أحجاراً ملساءً مثلً الحصى ؟!

ولِمَ الحديث إنَ كانت الكلماتُ لا تفيض مثلَ النَّبْع ولا تنسابُ مثلَ نهرِ دافئِ يُلامس أوراق الشجر ، كما في قصائد الشعراء ؟!

ولِمَ الحديث إن كانت الكلماتُ جلاميدَ ثلجِ تسحق الفؤاد فيصيبه البُكَم ؟!

> وحينما أنشبت أظفاري في فَخذِي وفي فَخذك أبحث عن عروق الذهب، لم أجد إلا عظام الموتى وتراب الزمن !

وحينما هُرعت إلى بُرْجيَ العاجيِّ أبحث في المعاجم والمجلدات وأسأل الحكماء والفلاسفة ولدت المقاطعُ ضريرةً .. يا عيني!

قلمَ الحديث ؟!







# حالٌ لم تُحِنْ!

حينما صَعِد الشيخُ المنبر وقف ثابتاً كالتمثال مَهيباً كالمُثَنَة ، فركزت كل حواسعًي ومشاعري .

> لكنكَ يا طائرَ الفردوس الذهبي ، لِمَ لَمْ تحطً على كَتِفيَّ ؟!



## الصفحة البيضاء

وماذا أفعلُ .. إذا كانت الشرارةُ تَبرُّقُ داخلَ عقلي فتتفتَّحُ أبوابُ السماء التي لا سقف لها وأرى الخلودُ الأشعيبُ ؟!

> وأمسكُ الحبال ، وأتسلَّقُ الأسوار ، وأنظرُ من كل النوافذ والشُّرُفات ، وأسيرُ في الشوارع الخاوية على الصفحة البيضاء .

وأمسكُ .. وأمسكُ ، وأسيرُ على الصراط المستقيم . أحملُ في عقلي آلاف الأفاعي والثعابين ، ولا أجدُ في صفحة يدي البيضاء سوى العدمُ !

# ريَّاتُ الشِّعْر

في مسامعى النَّغَم والطريق مُنسابٌ كذراعيك، وربَّاتُ الشِّعر ينسجنَ لي في الأعالى، فلقد وَلَّد الشاعر كلمات جديدةً ، تستمد نورها من ربَّة الشعر ومن عيونك .

صغيرتي:

لقد زال عني الزُّكام وضيقُ النَّفَسُ دون اللجوء إلى أدوية القرن العشرين، رُغْم أنى من المؤمنين بالعلم وبقوانين الحركة، ولا أومن بما وراء المادة!

# أحلام العروبة

يأتونني كلَّ ليلة بعدأن أهجَع إلى فراشي بعيونهم البرَّاقة ولحاهم المدبَّبة تلك الوجوهُ العربيةُ القديمةُ الوضَّاءة .

> حينئذ احملني بجناحيك القويين يا طائر أفراح المستقبل .



## مدينةُ الله

ألمح العيونَ السوداءَ والأيديَ الناعمة البيضاء التي ستعانقني حينما أصل إلى مدينة الله . وأرى أيدي الأخطبوط تعصرني وتقودني إلى النبع الأسود ، وعقاربَ الساعة تدور .. تعصر قلبي .

طويلٌ هو الطريق المؤدي إلى خارجُ الجحيم ، مُملُّ كالأحاديث العادية .



# أغنية الوصول والوصل والوصال

جاءني في حُلْمي ، لابساً عَباءته ، ملتفاً بالسُّحُب ، فشكوت إليه بؤسي وحزني ، وأخبرته عن جُرْحي ، وعن قلبي الذي لا يسأم الطيران والتحليق ؛ فابتسم .. ولم يقل شيئاً !

وحينما جاءني النبيُّ - صلوات الله وسلامه عليه - مرةً أخرى ، انفجرتُ باكياً ؛ فابتسم ، ثم سمعت هذه الكلمات :

«ابن آدم .. في مركز العالم فلتقفّ ثابتاً ، لا تتزحزح ، فقد استخلفكَ اللهُ في الأرض» .

> فانفرجت أساريري ، ولم أخرج من الحُلْم! ١٩٧٥



# الدَّمُ والقِنديلُ القديم

هأنذا أعود مرةً أخرى يا قُدسَ الأقداس : لا أحمل ريش الطاووس ولا عُرفَ الديك الأحمرَ القاني في لون نوافيرَ الدم الدقَّاق ، ولا أحمل الحُسام المهنَّدَ يلمعُ في ضوء الشمس لمعاناً يُحرقُ الجسد ويَخِزُه وكأنه إصبع الإله . ولا يتدفق الشلاَّل والجبالَ والصحارى .

وإنما أعود أحملُ القنديلَ القديم ، أو خنجراً كان يعلقه أحدُ الشيوخ على حائط بيته الصغير ينظر إليه فتبرُق الشمسُ بغتةً فيستغفر الله !

#### العبودة

هأنذا قد عُدتُ يا قُدسَ الأقداس: لأقف فيكَ وأتعبد. هأنذا قد عُدتُ بعد طول بعاد لألبسَ عَباءةَ الغناء وأمسكَ النجومَ والهلال.

> أعودٌ رُغُم كلِّ الأنواء والعواصف، كدورة الطبيعة .. كما القمر. أنا الإنسان .. في المركز أقف بعناد كالطفل الصغير لا أتزحزح، أغني للحب والجهاد وللحياة وإلموت.

ه أنذا قد عدتُ .. يا قُدسَ الأقداس!

# أغانٍ عثمانيةٌ في استانبول

## ليلة القدر والرحيل

«ليلةُ القَدرِ خيرٌ من ألف شهر».

.. ثم أقلعت الطائرة .

غمغم المضيف عن أحزمة النجاة وأقنعة الأكسجين ،

وحلَّقتَ بنا في السماء يا طائر السَّعد . ومن النوافذ كانت ترنو إلينا الملائكة بعيونها البريئة الفَرِحة تتلو القرآن وتَرْجُمُ الجنَّ ،

آهٍ .. يا قبة الصفاء والسكينة!

«سلامٌ هي حتى مطلع الفجر».

#### دار السلام

هأنذا قد عُدتُ يا دار السلام أقرع بواباتك القديمةُ ، أدخلُ .. تحتضنني الأعينُ الرحيمةُ تلقُّني بالدُّثَار

تُدفئني ،

فأفترشُ الأرض و ألتحفُ السماء .

أعود وقد أعياني التَّرْحالُ في دار الحرب،

كاليتيم أعودُ يا دارَ السلام .

وحينما قرأتُ الفاتحة

أمام مقام سيدي أبي أيوب الأنصاري،

وحينما صليتُ في مسجد الفاتح ،

مرُّ من أمامي جندُ المسلمين :

أبصرتُهم مرابطين في صمت تحت أسوار بيزنطة ، ورأيت البيارق والمنارات

ترتفع شامخة يا دار السلام.

على قبة السجد

قرأتُ سورةَ النور ،

وفي ركن المسجد القصيِّ عجوزٌ يرتِّلُ القرآن

لا يعي ما يقول!

## الوَجْدُ الإلهي

وحين طرقت بوابتك العتيقة



طالعني وجه الحبيب ،
وحينما دَلفِتُ إلى الغرفة الخبيئة وجدت منقوشاً على قلبكِ
«محمدٌ رسول الله» .
وحتى حينما رأيتُ قدميك
تتحركانِ على إيقاع موسيقى الجاز لم أرسوى دراويشِ قُونية يدورون .
يدورون .

#### الفتح والحزن

ح والحرن أحملُ سيف الله ، أركضُ مع الجند على فرسي ، أقتحمُ بواباتِك آيا صوفيا . الله أكبر ! جئتُ لأحطِّم الأوثانَ القديمة وأموتَ شهيداً يا رسول الله .

ولكنكِ تأتينني أيتها التصاويرُ البيزنطيةُ الحزينة تنزلينَ ببطء وسكينة وتصّبُين في أذنى تراتيلك الكنسيةَ ،

فأقيمُ الصلاة خاشعاً كسيرَ الجَناح!

الفرار في صحراء الثلوج!
وطالعني وجه الحبيب
مبتسماً حنوناً .
على يمينه مكة المكرَّمة
وعلى يساره المدينة المنوَّرة ،
وعند قدميه
خَرَّت مصر ساجدة لنور الله .
وقعت تركيا في إساره .
ولكنها يا ولداه
هائمة شريدة
هي صحراء الثلوج!







# الفتاة والمدينة

من الصغيرة كولا إلى مدينة كيرينا وماذا أفعل با مدينة ؟ من وراء قضبان نافذتي أنظر فلا أرى سوى عيونك الناعسة الحنون ونوافذك التي تُفتح في الصباح وتُعَلق في الليل. وحتى حينما أغمض عيني ياكيرينا

أو أصعدُ إلى قمة أوليمبوس \*\*، فإني لا أرى سواكِ مضطجعةً على أريكتكِ في استرخاء وكأنك أميرةً عثمانيةً غلَبها النُّعاس.

يتيمةٌ أنا ياكيرينا وأنت من غيري يتيمة!

 <sup>«</sup>كولا» طفلة بونانية قبرصية كانت تعيش في مدينة كيرينا ، التي تقع الأن في
 المنطقة التركية .

 <sup>«</sup> قمة أوليمبوس كان فيها مَجْمُع الآلهة ، حسب الاساطير اليونانية القديمة ، وتوجد
 في قبر ص .

من مدينة كيرينا إلى كولا
تُقتح النوافدُ ثم تُغلق
ويغلبني السَّامُ واللَّل .
وحتى حينما يخفقُ قلبي بسبب الزمان القديم
فأنا مثل «البوذا» يا كولا
لا أعي إلا ذاتي أو أسواري العالية .
وحينما أنظرُ إلى عيونك الحزينة
تنظر إليَّ عبرَ القضبان
والرشاشات ،
وحينما أنظر إلى نهديك المستديرينِ
أو إلى وجهك الطفوليِّ البريء ،
أو إلى وجهك الطفوليِّ البريء ،

ولا أرى سوى يد ملاك الليل تُوقد قنديلَ المساء.

فريدةً أنا ياكولا وأنت من غيري يتيمة!

## أغانى الحادثة

الملل والبراءة

يعلو الجدرانَ الصداُ وتمرُّ العجَلةُ على الرِّقابِ بطيئةً رتيبةً ..كريهةً صَدِئة .

وفي الأفق

يحوِّم ثعبانٌ سخيف ، عيونُه باهتة .

ولكننا حينما افترشنا بقعةً الضياء ، ولدتُّ في عيوننا قممُ الجبال ومياهُ الانهار ، وفي أناملنا تعالى صوتُ الغدير

رقيقاً هامساً

صامداً ،

وطارت الكلماتُ طيوراً مجنَّحةً لا تحطُّ على الأرض .

آهِ يا لحظةُ الفرح الفريدة ! .. وهكذا ، يا عزيزتي ، تولد البراءة !

## الصمت والمعنى

في البدع كانت البداية ،

وفي النهاية ، كما تعرفين ، النهاية . ولكنني أقف معك ، وحيداً أمام قمة الجبل الصامتة لا نتحدث ولا نهمس ، فالصمت ، يا عزيزتي ، يَهْدِرُ بالمعنى ،

> وكالخلود .. لا بدايةً له ولا نهاية !

#### الكون والبراءة

وهكذا .. نصعدُ ثم نهبط نحيط بالكون والكينونة ، وحينما ننظر حولنا لا نرى إلا عيونَ الأطفال الواسعة البريئة .

#### الحب القديم

الجبلُ مَلِكٌ قديمٌ ساكنُ الوجه ، قاسى الملامح . والأشجارُ رشيقةٌ عابثةٌ مزركَشة كسيدات البلاط . والنهرُ يسعى عند القدمين كفلاح عجوز ، يسير لا يلوي على شيء . أما أنت يا مَسْقَطَ المياه فصلب وقيق ، جميلٌ مهيب ، كملكة تقود الجيوش وتبكي في صمت .. من أجل حبها القديم !

#### الصمت الأخير

حتى الطيرُ كفَّ عن الغناء ، حتى الفَراشُ حطَّ على الزهور ، والأشجارُ وقفت صامتة الأوراق . وفي السماء أطلت السحب من شرفاتها ، وأنينُ المرضى وبكاؤهم كفَّ عن الصعود .

انظرْ ..

ها هي ذي الأميرة مولتينوما \*
تخطو على حافة الجبل
تلقي بنفسها
تسقط ..
تسعد في أحضان الكائن العظيم ،
ثم تنبجس أيها الينبوع دفًاقاً
لا تلوي ،
وكأنك خطوات الأميرة .

في الاساطير الهندية الأمريكية القديمة حدث أن تفشى المرض في إحدى القبائل، ولم
 يتوقف إلا حينما ألقت الأميرة مولتينوما Multinomah بنفسها من شاهق، لتُرضي
 الآلهة؛ فانساب شاكّل رقيق في نفس للكان.

## أغانى البراءة الخالصة

#### الراهية

راهبة أنت يا عيني
راهبة في ثوب العروس.
وحين أغوص في العيون الضاحكة الحزينة
أحاول فك الطلسم،
وحين أحاول أن أشرب من البثر العذراء
حتى أروي شيئاً من عطشي،
تصهل الخيول داخلي
ويصيح الديك
وتضطرم المحيطات
وتمبع الاياه
ولكن البدريا عيني
ولكن البدريا عيني
وحين تطبعين على خدي قبالة

الأمسيرة وفى الصباح حين سرتُ معكِ في المدينة الصغيرة القديمة التي غُسلتُ طرقاتُها لاستقبالك ، والتي علَّق أهلوها الورودَ ترحيباً بكِ وطَلَّوا أبوابَها بالوانِ الحُلْم ، وصلنا إلى معبد مصنوعٍ من الحلوى داخلُه أطفالٌ من ورق ، وصافحنا الكاهنَ ، وجلسنا على العرش . أميرةٌ أنت ..

وأحاول أن أكون الأمير . وحينما صَعدت أناشيدُ الزِّفاف عرفنا أن الوَقتَ قد حان . قصعدنا على الجسر المُؤدِّي إلى السماء ،

قصعدنا على الجسر المؤدي إلى السماء ، وغنَّتَ جُوقة الأطفالِ أحلامَ البراءة والحبِّ القديم ، ثم غَربَت الشمسُّ يا أميرتي

تم غربت الشمس يا اميرتي آهٍ .. ثم دَقَّت النواقيس!

#### الطفلة العجوز

كالأطفالِ كنا .. كالأطفال نصلُ إلى حدود الدنيا في قطارٍ من خشب ، نصعَد على قَوسِ قُزَحَ ونهبط على النجوم .
كالشيوخ كنا .. كالشيوخ
نغوص في ظلمة الليل
وتُعشى أنظارنا الشموس
ونتحدث مثل الفلاسفة .
كالملائكة كنا .. كالشياطين
نصعد ونهبط
ندخل الفردوس ثم ندلف إلى الجحيم .
وحينما صنعت لك من أحلامي وردة طرحتها جانباً ،
القيت بها في سلة المهملات يا قاسية ،
ثم علَّقتها على بوابة قلبك !

## الأسطورة والتاريخ

أنت كمدينة في الأساطير: قلاعُها شامُخةً، بروجُها تصطدم بالسحاب، تتداخلُ ألوانُها وكأنها الحُلْم، وتصعدمنها أنغامٌ لا يعكِّر صفوَها جوعُ الملايين!

# وحينما أتوقُ إليك ..

وحينما أتوقُ إليكِ ، لا أدري هل أرتَّبُ الزهورَ والنَّغَم أم أعزفُ المراثي ؟!

وحينما أتوقُ إليكِ ، أجلسُ في الحديقة الخضراءِ والفراغِ صامتاً ،

أَخبِّئُ الأغانيَ والأناشيد.

وحينما أتوقُ إليكِ ، لا يفيدني الرأيُ أو الرؤى ، ولا يبقى إلا الرثاءُ والحنينُ إليك .



## في الغناء والصمت

أأعزف النَّغَمْ وأنطق الحروف .. ؟! أم أن الصمت و قورٌ كقمة الجَبلُ ، عميقٌ كلُّحَّة النَّهَرْ، جميلٌ كعيون طفل أسود ينظرُ إليَّ في دهشتة ، مهيبٌ كامرأة إفريقية فارعة الطول تحمل الجَرَّةَ على رأسها وتسير كأنها من الآلهة القديمة التي هجرت الأرض، رقيقٌ كألوان ردائها ، عنيدٌ كشمس صحراء الصحاري ، غامضٌ مثل فرسان الطوارق، وصامتٌ كأبجديتهم .. ؟!

> آأنطقُ الحروف أم أن الصمت .. ؟!

# أغنية حُبِّ للمرأة الصامتة

وحينما أنظرُ إلى الصحراء الساكنة الخاشعة

حيث يختلط العدمُ بالفراغ ،

حينما أنظرُ إلى السكون والسكينة ،

وإلى الصفاء الذي يتسع ويتسع،

فأغوص فيه وكأنه بحيرة الله المسحورة

لا يؤمُّها إلا الشهداءُ

والقديسون ،

أنظر فأرى منارات المساجد

وأبراج الكنائس،

والجيوشَ التي تَحملُ البيارقْ ،

والجنودَ الذين يَخرُّون صرعى

فتنعكس أشعة الشمس القاسية في عيونهم .

أرى القائدَ الذي انتصر .. فجلس يشرب نَخْب المعركة والفرح،

وذاك الذي انهزم .. فجلس في خيمته

- في الظُّلْمة الحالكة -يَسْطُر الحرف الأخير .

حينما أنظر إلى الصحراء أيتها المرأةُ الصامتة فإنني لا أرى سوى الصمت .. وعيونك ! ١٩٨٢

## في مديح الرسول

أجلسُ بين تلال الورق وكُتْبان الرمل ، يمتد أمامي السجَّادُ الصناعيُّ الباردُ والموائدُ العارية وأحجارُ الجبال الجرداء ، فأرى الوجوهَ والعيونَ والآذانَ والأظافر ، وتلفخني موجاتُ الصوتِ

حينئذ – وكأنني وصلت إليك . . أيتها الشجرةُ الصوفيةُ الغامضة التي نبتتُ وحيدةً في الصحراء – تنبجس في قلبي نافورةٌ صافية ، قديمةً قديمة ،

ولا أرى إلا وجهكُ .. يا رسولُ الله !

# ثلاث مراث لإخناتون

قطٌ صغيرٌ رشيقٌ يجري ،
وثعلبٌ قابعٌ في فروه البُنيِّ السميك\* ،
رأيتهما فابتسمت .
ولكن حينما رأيتُ
يالخناتونُ ما رأيتُ ،
وحينما سمعت ما سمعت ،
ذَبُلت في قلبي الزهورُ اليانعة ،
وهطلت على قلبي سحابةٌ الأحزان .

هذه هي الحياة إذن ؟
هذا هو الميلاد والموت ؟ ولكن ..
والموت ؟ ولكن ..
أين ذهبت يا إخناتون ،أين ؟!

في إحدى ليالي أحزاني الطويلة

بعض الأشكال المرسومة على حائط مقبرة إخناتون في «بني حسن» في المنيا.

نظرتُ إلى قبة السماء البلورية فرأيتُ النجوم متناثرة مثل حبات اللؤلؤ! إلا واحدةً .. كانت ساطعةً ساطعة ، مثل قرص آتون .



## لحظةُ النموِّ والفناء \*

وكنتُ أجلس في شرفتي أنظرُ إلى النجوم والرمال أعدُّ الأيامَ والدراهم وأتحسسُ شعرك الخياليَّ ، وأتساءل: متى القاكِ ؟ وكنتُ أجلسُ ، أتأملُ في اللحظة العابرة وفي السكونِ الساكن ،

وفي السكون الساكن ، في النار والنور ، في لحظة النمو والفناء ، أعدُّ الأيامَ والدراهمَ كي القاك .

وهاأنتِ ذي يا زهرتي

 <sup>\*</sup> يوجد في الصين نوعٌ من نبات البامبو (البوص) يظل ينمو طوال تسعة وثلاثين عاماً،
 وفي عامه الأربعين تنبت فيه زهرة ملوَّنة .. وحينها يموت!

وتذوين في الأفق ساعة الغروب دون أن ألقاك .

ولكنني ، يا صديقتي ، سأسرعُ الخُطَى نحوكِ ، أسرعُ الخُطَى في الفضاء الأبيض الرهيب ، وفي حقول النمو والفناء حتى القاك .



## إليهما

#### لاتحزن!

أجلسُ كلَّ صباحٍ في شُرفَتي فتفتحُ الزهرةُ الحمراءُ عيونَها ويحطُّ الطائرُ الذهبيُّ على كتفي ثم يغنَّى بصوت مرتجف: «لا تحزن».

## الفرح والوَحْدة

كالأسماك أنتما .. كالأسماك تسبحانٍ في الماءِ ياطفليَّ ، وإنا على الحافة أقف .. وحيداً !

## ألوانٌ أربعة

أزرق وأخضر وأبيض وأسود هذه هي ألوان مصر .

أزرقٌ وأخضرٌ وأبيضٌ وأسودُ هذه هي ألوان قلبي .

حينما أقف في وسط الزرقة

أرى الأبدية والقداسة.

وأقف في البقعة الخضراء فأتذكر الفردوس الذي فقدت ، وأحثم بالفردوس الذي إليه سأعود .

> وحينما أنكر عيونكم تلك العيونَ البريئةَ العميقة تموجُ كلُّ الألوان وتتداخل لتصبح لوناً واحداً ، لونَ الحُرْنِ والقداسة لونَ العُمْقَ الذي ما له من قرار!

# غناءُ قوس قُزَحَ

حينما رأيتُ قَوسَ قُزَحَ في السماء سرتُ إلى أن وصلتُ إلى قمته وجلست ، وبالوانه الكثيرة كتبتُ اسميكما : فصدحتُ الملائكةُ بالغناء .

## الضحك والصمت والملائكة

حين أطالعُ وجهيكما خلف القناع ، قناعِ الضحكِ والصمتِ والسكون ،

أنظرُ يا صغيريٌّ فأرى الصحارى الساكنة الميتة ، والطرق التي لا تعرف الله، وجبال الملح والقصدير التي يحوِّم فيها العقرب وتجرى فيها الذئاب والأفاعى، وأشياحاً بلا رءوس ورءوساً بلا أجساد. ولكننى أرى في نهايتها نقطة صغيرة تتسع رويداً مثل حَدَقة السِّرِّ القديم ، فيغمرُ النورُ الدنيا وتعمُّ الكونَ السكينةُ ، فنعرفُ أن اللهَ حقُّ وتضحكُ في قلوبنا الملائكةُ والأطفال! 1910

## إليها

#### مثل الكون

سأكُتبُ إليكِ قصيدةً كلماتُها من ترابِ النجوم ، أعجِنُها وأخبزُها في أتُون قلبي حتى تقف الكلماتُ منتصيةً مثلَ الكون .

#### الكلمات والحقيقة

كيف تصنعينَ من الشوك الورودَ ومن الكلمات الحقيقةً ؟! وكيف تنظرينَ إلى حقيقة الأشياء ؟!

## يداك والمطلق

حينما أجلس على حافة الحُلْم بين الظُّلِّ والحقيقة ، أمسك بالطُّيْف وأصافح يديك والمطلق . ولا أدري ... أضاق المكان أم اتسع ؟ أَنْعُدَمَ الزمانُ أم أصبح الأبدُ ؟ وهل يمكنُ أن تكونَ ، يا عيني ، قمةُ الجَبلِ ، الفرحةُ الشامخةُ ، هي ، ذاتُها ، الواديَ الحزين ؟!

#### النفس المطمئنة

جلستُ اليومَ في صحراء الثاوج تَلْفَحُني العواصفُ الغاضَبة وتَحُطُّ عليَّ أحزانُ الزمانِ بِكُلْكَلها ، فتغيب النجومُ والشموسُ والأقمار وراءَ سُحب كثيفةٍ من المسافات والأكاذيب .

> ولكن حين ذكرتُ اسمَ اللهِ سطعَ وجهُكِ جميلاً مشرقاً

كشمس وليدة في يوم الزفاف.

كابتسامة صبيً غابت أمُّه عنه في السوق ساعات وساعات ثم عادت ،

فأمسكَ بيدها .. وحَمدَ الله!

كصمت دليل القافلة ضاع بين الجبال دهرين ضاع بين الجبال دهرين يسيرُ بلا هُدَى يَطِنُ بين ضلوعه الوَسواسُ الخَنَّاس يَبِثُ الظُّلْمة في صدور الناس . فاستعادَ بالله وسار ، وبغتة رأى المدينة : صغيرة منيرة تنامُ في حضْن الوادي كالعروس . فتقدم .. ولم ينطق حرفاً !







# أغنيةٌ إلى البنت النَّفُوض: سيرةٌ شبه ذاتية شبه موضوعية

## قبل الميلاد

يه ملك صغيرٌ ، لم يُولَدُ بَعْدُ ، رفرفَ علينا أشارَ إلينا وابتسم ، دَسٌّ في أيدينا حلوى ونجوماً وأسراراً ثم بكى ،

وبعدها .. في القلب غاب واختفى!

#### الطفولة

برغت الشمس ثم غابت بزغت الشمس ثم غابت ونحن في ظلال أشجار الزيتون الأزلي جالسان لا نلوي على شيء، نثرثر ونحكي ثم نأكل خبزاً وزعترا

# بدايةُ الصِّبا

من صفحاتِ كتابِ قديم جاء نا جنيٌّ مخيف

صاح صارخاً:
«اختاروا أحدها:
دربَ السلامة،
أو دربَ الندامة
أو الدربَ الثالث الذي تعرفانْ».
نظرت إليَّ .. نظرتُ إليك .. ضحكنا وقلنا:
«لن ندلف إلى أيِّ منها أيها الجنيُّ اللطيف،
فاجلسُ معنا هنا بينَ بيَّارات البرتقال وتحت كروم العنب
نقطفُ الثمارَ، ونقراً الكتبَ الملوَّنة،
ونسَمعُ الأغانيَ والحكايات ذوات النهايات السعيدةِ
ثم نجرى نحو الأفق .. ونقفَز بينَ النهايات السعيدة

## نهايةُ الصِّبا

حين جلست قُبَالتي على المائدة بين السحب والنجوم، تبادلنا، كعادتنا، الأناشيد والدفاتر والصور الملونة وقصص الأطفال والمرايا والأشياء الصغيرة،

واحتسينا القهوةَ العربية .

ثم جاء نا أحمدُ الزعترُ .. جلس بيننا .. نظر في عيوننا ، فاندلعت الثوراتُ داخلَنا :

جيَّشنا الجيوشَ سوياً ،

تسلَّقنا الجبال وخُضنا المعارك،

حرَّرنا كلَّ المدنِ الأسيرةِ ، ثم رفعنا الراياتِ على البروج الشاهقة وعدنا ، بأكاليلِ النصر الخياليِّ ، نهلًل !

#### الشياب

حان وقتُ الجهاد .. كبِّروا ! حان وقتُ العطاء .. هلَّلوا ! ولتعجنوا الأغاني والكلمات وأوراق الصحف القديمة والجديدة وأحلام الصبايا ، ولتصنعوا منها كلِّها قوس قُرَح : فَتَحْتَه ستُنشدُ الجُوقةُ أغاني الزفاف وسيسيرُ الجند إلى أرضِ الدمِ والياسمين .

#### الانتفاضة

أيتها البنتُ النَّفُوض يا من تلدين الجند والشهداء والأغاني : في عينيك أورقت المعاني ، بين يديك عادت الدِّلالةُ للكلمات ، فتجلى السرِّ ، ونطق الحجرْ !

## وجهُ الله ذو الجلال والإكرام

عاد الجند والشهداء ، والأطفال والأرامل يرتًاون أناشيد الحزن والنصر ويقيمون مراسم الفرح والحداد ، «فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟» . حين لاحت على جبينك نجمة الغروب وسقطت في كفّك برتقالة وسقطت في كفّك برتقالة .

## لحظة الفراق

أمسك العصفور عن الغناء ولوى عنقه كي لا يراك ترحلين ، وحتى الاشجار ، التي طللا أينعت لنا وأورقت ، حتى الاشجار ، وقفت منكسرة وكانها هى الأخرى على وشك الرحيل !

#### الكهولة

لم تبقَ سوى شُرْفة صغيرة في القلب تُطلُّ على أرضِ الألوانِ والأشُواقِ والزيتونِ والزعتر . فلنحُلُم طيلةً العام إذن مثلَ جدول عنيد تحرقه الشمسُ الضارية ، ولكنه يظلُّ يا عيني يجري ويجري ويجري بين الصخور والرمال العطشَى حتى يصلَ إلى الأرض النديَّة الخضراء التي تغرَّدُ فيها طيورُ الجنة المُلونة طيلةً العام . . طيلةً العام . . طيلةً العام . . طينة عدر . . .

#### بعد الموت

جاء نا ملاك طيبٌ عجوز خفق قلبه مرةً في الزمان القديم ، وبعيون لا تعرف الحزن أو الدهشة فتح كتابنا ..

> رَنَا إلى صفحاته لحظة .. نظر إلينا ثم أغلقه .

# الأمطارُ في حجرتي

أجلس أمام الصفحات الملساء ممسكاً بالقلم الأسود أخطُّ حرفاً ساكناً وراء حرف ، فتصبح الحروف كلمات ، والكلماتُ جُملاً ، والجُملُ سطوراً لا معنى لها ، ثم يُخيِّم الصمتُ العقيم .

ولكن حينما يأتي صوتُك عبْر السحاب ، ينتفض العصفور ويرفرف بجناحيه ويطير ليحُطُّ على كتفيًّ .. ثم يصدح بالغناء . فتنبتُ البراعمُ ، وتتفتَّح أكمامُ الزهور ، وتهطل الأمطار غزيرةً فوق الغابات ، وتُورقُ الأشجار تحت سقف حجرتي .

ثم تكتسح السيولُ جبالَ الحزن والملل وتلد الكلماتُ رجالاً ومدناً .. وقصائد !

# أحزان المحبّين وأفراح الفلاسفة

حينما يقف المحبون في لحظة الفراق
عند سفَّح جبلِ في ليلة عاصفة ،
أو في بستان أخضر في ليلة يتوِّجها القمر ،
أو أمام خليج أزرق صغير عند غروب الشمس ،
فإنهم عادة ما يشبكون الأيدي
ويتنهدون ، ويتبادلون الوعود والزهور الملوَّنة
ثم يَسْفَحون الدمع ساختاً ،
فتضحك من وعودهم الملائكة والنجوم
آه .. و تجف الدموع ، ثم تَذْبُل الزهور !

أما نحن ..

فلأننا نتحلَّى بهدو الفلاسفة وصفاء أذهانهم فإننا لا نبكي ، لا .. ولا يُمضُّنا الجَوَى ، بل نذهب للمعاجم ودواوين الشعر ونُهْرَعُ إلى أسفار الحكمة القديمة نبحث عن معنى الكلمات سويا : عن علاقة الدالِّ بالمدلول ، عن كُنْهِ الصور المجازية ،

عن سرِّ الله في الإنسان ،

ثم نثرثر عن الألوان والألحان .. والأحزان والثورة!

لكلِّ هذا ، حينما أسافر .. لن أذكركِ

إلا في المناسبات القليلة التالية : حينما يدق جرسُ التليفون ،

أو أحتسي قهوةً عربيةً دون سكَّر.

حينما أغمسُ الخبزَ في الزَّعْتَر ، أو أمرُّ على حقول النَّعْناع والنَّرْجس .

حينما يُنشِد المنشدونَ أغانيَهم ،

أو يتلو الشعراءُ قصائدُهم . حينما أفتحُ نافذةَ غرفتي كي أرى غروب الشمس

خيما افتح نافده عرفني حي ارى عروب الشمس أو أسمع نغمة متوترة حزينة تغيب وراء السحب.

ساعتَها .. سأذكُركِ ،

وسأبتلعُ حزني في هدوء الفلاسفة ،

ثم سأبحث وحدي ، عبثاً ، عن معنى الكلمات!



# الحصارُ والأسرار

.. وعندما تجلَّى السرُّ في أحجارها رفعت العرَّافةُ العجوزُ رأسَها ،

ثم قالت بعدأن ركّزت عيونها:

- سبع صحار ، وسبعة أيام تقضيها فيها .

خمسةٌ منها في الشمس الحارقة التي لا قلب لها،

ويومان، يا ولدي، تلفّحُك العواصفُ الثلجيةُ التي لا تعرف الله.

سبعُ ليالِ تقضيها فيها:

خمسٌ ، يا فِلْدَةَ كَبِدي ،

خمسٌ تختبئ فيها وراء التلال على مقربة من جُعر النئاب، و واثنتان وحيداً، تَبيتُهما في العراء بين الحجر،

تنظر فلا ترى سوى موت القمر ..

وعند الفَلَق

ستجد اسمها منقوشاً على حائط قلبك القديم،

وتسير حتى ترى عن بُعد مليكتَكَ جالسةً

في كبرياء تماثيل الآلهة الحجرية

التي هجرها عابدوها.

كيف بالله يتأتى لي ، أيتها العجوز ،
 أنا الذي وخَطَ الشَّيبُ مَفْرقَه

وهبط في أعماق كهوف الحكمة والعبث،

وصَعِد إلى قمم جبال الصمت والسكون ..

كيف بالله يستطيع من هو مثلي الوصول ؟!

- وبعد أن تسير فرسخينِ بين جبال المِلْح والضغينة ستصل إلى عين ماء

تُطفئ فيها بعضاً من ظمئك .

عنبئذ ستسطع أمامَك حقولُ النَّعْنَاع والنَّرْجِس، في وسطها تجلس أميرتُك

تحتسي وحدَها قهوةَ الصباح ، ولا تبوح

وتسمع أنغامَ الناي الشجيِّ.

لكنها ، يا عيني ، لا تسكب دمعاً لا ..ولا تنطق حرفاً .

- أيتها العجوز .. عَمَّ تتحدثين ؟! أنا التحف الصمتَ في النهار وأحلُم بالغناء طوالَ الليل ، وأجلس بن المعاجم والأسفار

أدقُّقُ النظر

فلا أرى سوى وجه الحقيقة العاري فأتحسَّسَ شعرَها اللهيبَ الخياليَّ فكيف بالله ... ؟! - ثم تسير ساعتين في أرض الأفاعي والأكاذيب تُغذُّ الخطى ، تَعُدُّ حبات الزمن .

> حتى تصلَ إلى أشجار الزيتون الأزليِّ فتأكلُ اثنتين في ظلالها .

> > عندئذ

ستظهّر في الأفق القلعةُ التي لا أبوابَ لها:

مهيبةً ، شامخةً ، موصَدةً تَلُفُّ بروجَها السُّحُبُ والضياب

نع بروجه اسحب والصباب فتبيت يا ولدى بجوار الأسوار.

تصوم ليلتين

وفي الثالثة .. تبحث ، وحدك ، عن معنى الأسرار .

(عندئذ

رنَّت الأجراسُ الخافتةُ

وكأنها يدُ المطرِ الصغيرةُ تلمَسُ الأحجارَ والأزهار ، فدخلتُ في قاعة فسيحة الأرجاء

أرضُها لامَّعةٌ مثَّلُ ليلة صافية تتلألا فيها النجوم .

وفي ركنٍ قَصيِّ

وجدتُك ياً صغيرتي واقفةً ، حائرةً ، حزينة مثلَ ملاك صغير ضلَّ طريقَه وهُوَ عائدٌ إلى السماء ، مثلَ طائرٍ وليدِ يجُلس في العُشِّ عند الغروب ينتظر الغِذَاء والدُّفء والسكينة ويتلفَّت حوله بعيون واسعة).

- عندها يا بُنيَّ ، سَتُرَبِّت على شعرها وستقرأ لها بعض الأشعار ، وتعزف لها شيئاً من النغَم ، وتعطيها كتباً ملوَّنة ، وإبريقاً نُحاسياً ، ومرآة عربية ، ثم تُهدي إليها صندوقاً فضياً صغيراً حين تقتُحه

يِخْرِج منه قَوسُ قُزَح .

وحين تنظر فيه ستجد معنى السر:

مِزْهرية صغيرة صغيرة

زهورُها لا تذبلُ .. مثلَ الذكرى ،

ولا تموت .. مثلَ الصدق والعنقاء والخِلِّ الوفيِّ .

عندئذ .. ستشرقُ الشمس

وتعلو الابتسامة ثغر الأميرة الصغيرة

ثم تضحك

وتبوح بالسرِّ .. دون أن تنطق حرفاً !

## عيدُ ميلاد الأميرة

في يوم ميلادها ، ماذا أهديها إذن ؟

دخلتُ حوانيتَ الزجاج والذهب، طرقتُ أبوابَ المدن المحايدة،

سرتُ في الأسواقِ النهمةِ الجائعة ، عرَّجتُ على البلاد التي لا وجه لها ،

امتطيت صهوة جوادي،

وصلت إلى أطراف الأرض والزمن.

عرفت البدء والختام

ثم حط على حاقة ِ شُرفتي طائرُ السعد، وابتسم،

قهمتُ ما أراد .. عرَفت سرَّه ..

فأرسلتُ إليكِ يا أميرتي على عَجَل قصيدةً لم تُنظَم أبياتُها بَعدُ ،

تخرج منها قوافلُ

تحمل إليك أفخرَ الثياب الحريرية التي لم تُعزَل خيوطُها بَعدُ.

وأجملَ الطنافس التي لم تَحُكُها يدُ صانع.

وعِرْقَ ذهبٍ برقد في بطن جبل على مقربة من قريةٍ آمنة فرغ أهلُها من الحصاد

فجلسوا تحت النجوم يتسامرون . ولؤلؤةً طفلةً جالسةً في محارتها تمر عليها المياهُ الدافئةُ الزرقاءُ فتبتسم وتغفو .. ثم تحلُم بالفردوس . ويوماً جميلاً مثلَ يومٍ ميلادك صباحُه صاف كالسماء بعد زَخَّةِ المطر ، مُشمسٌ كضحكتك .

وفى مسائه

سأدلف في أحلامك لنشرب القهوة سوياً.

وسندخل مدينتنا بين صفوف الجند والفرسان والحرس وسنجلس على عرشها ، ونحكمها سوياً بضع دقائق أزلية ، فيعمُها الصدق ، ويسودُها السلامُ والسكينة ،

وترتفع على بروجها راياتُ الوفاء .

عندئذ .. رفرف طائرُ السعد بجناحيه وقَفَلَ عائداً إلى قُبَّة السماء الزرقاء !

# الأبجدية والفراق

وحين أمسكتُ بالقلمِ لأكتب قصيدةُ إليكِ تحملينها يا صغيرتي في أسفارِكِ البعيدَة ، كالطيور الجارحة هاجمتنى الحروف .

كالسُّهم كانت الألف ،

وكانت الباءُ باباً مغلقاً ،

والتاء توءماً للحزن لا يفارقه،

والثاء ترثرة رَخْوة مثل ثعبانِ الملل،

والحاء حُوْمة الوغى ، حرباً تدور في حَمَّاة الظلام ،

والخاء أرض الخُبْثِ والخرابِ والخَواءِ والكذب،

والدالُ دُخَانَ سيجارة

لم يذق صاحبُها نوماً، لم ير حُلْماً، لا .. ولم يعرف البكاءَ والندم، والذالُ ذئباً يقتل المسافرين،

والدال دنبا يعتل المسافرين ،

ذُبَالةً أملٍ هبَّتْ عليها الريحُ فانطَفتْ ،

وردةَ ذكرى .. ذَبَلت ثم ذَوَتْ .

أحكمت الأبجدية الحصار:

القافُ أطبقت عليَّ قوقعةً ،

وكالكابوس سدَّت الكافُ الطريق



ثم كالأفعى استقرت فوقه لا تبارحه ، واللام كالعصا انهالت علي ، والياء يأسا ما له قرار ، ينبوع ماء جف لا يروي من الظما .

أمسكتُ بالأبجدية أودُّ سَحْقَها وبالمعاجم .. أن تَمَّحى . جاءني حرفُ الصاد فارتعدتُ لم أرسوى الصبَّارِ والصحارى والعدم . وصلتُ قاعاً صَفْصَفاً وفوق رأسي حوَّمت صقورُ الموت ، أحسستُ بالصَّقيع والصَّقَع .

ولكنها حينما دَنْتَ رأيتُ الصغيرة في القطار جالسة تنظر في حذائها ، وطرَف فستانها ، وتُمعن النظر ، تُطلٌ من شُبّاكه ، تفكر في مباهج الشَّعْر والسفَر . تقيم عُرْسَ الكون ، تتلو مراثي المطر ،

تغوص في همومها الكبيرة الصغيرة ،

في أحلامها الفريدة ، وفي سعادة لا يشوبها ألمْ .

وانفتحت للصباح كُوَّة صغيرة : السين بالسلام جاءت ، ثم بالسكينة ، والشين بالشروق ، والضاد بالضياء ، والطاء طائر اليف ،

> والظاء ظُبي ظامي لثدي أمَّه يرضع .. ثم في ظلها ينام .

ثم احتوتني العين والعيون:

كَالْأُفْقِ ..كانت الألف

والياءُ ياسمينةً بيضاء .

ساعتَها حوَّمت فوق رأسي الأبجديةُ وبيعةً رقيقةً مغرِّدة ،

رفرفتْ ثم استقرتْ

فوقَ حائطٍ في قلبي القديم نقشت عليه أحرفاً ملونة ،

-أحرفاً خفيةً ،

لا تراها إلا عيونُ مَنْ يحبُّ أن يَرى ، مَنْ يدركُ السرَّ ، مَنْ يقطعُ المسافة ، مَنْ يفهمُ الخَبَر . عندها .. حطَّت الطيورُ ، ثم راحت عيونُها الوسيعَةُ البريئة ترصد القوافل ، تَحسُبُ الأيام لحين عودة المسافرين .. عودتكْ !



### الاحتراق ( فى صباح اليوم الأخير )

وثنياً كنتُ بالأمس وثنياً كنتُ .. أعبُدالأصنامَ والصور ، وأقف كبرق السماء القديم على حدود الزمن .

(آه .. لو أمسك الكون في راحتي وأدخل في قلب النّواة والأسرار !
آه .. لو أمسك روحك بكلتا يدي المحلف المحلّف الم

وثنياً كنتُ .. أجلسُ في فم البركان ، أمشي تحت الرعد ، أسير فوق الزلازل ، حتى أصل إلى حافة الموت والعدَم

فتُقبِّلُني ألسنةُ النيران .

أما اليوم ..

فسأقف يا ربي عند عتباتك خاشعاً أحمل غصن صفاء المودة وانتظر مشيئتك أن تهطل رحمتك فيكلّل قَطْرُ الندى الذَّهَر.



### اللقاءُ في الليلة الأخيرة

في المساء انتظرتُكِ تحت النجوم والقمر ، وحين حضرت أيتها الطفلةُ الأزلية كالأيقونة البيزنطية الحزينة كنت ، كقدِّيسة لا تكترثُ بالعذاب .. فتظل مرفوعةً الرأس ، كفراشة ترفرف في دائرتها ، تعيش في ألوانها ولا تعرف سوى الغصنِ والأزهار والضوء .

> وحينما أعطيتك خاتم العقل والحبِّ والمودة أمسكت به وضعته حول إصبعك نظرت في المرآة وابتسمت ، ثم رفرفت عائدة إلى دائرة اللون النَّورانية ، فقلت : «ما شاء الله»!

# أغنيةٌ للطفلة العنقاء قبل أن تنام في الليلة الأخيرة

كان الفرسُ - يا صغيرتي - يسيرُ على الأسفلت الساخن مطأطئ الرأسِ مطأطئ الرأسِ يجرُّ العَرَبة .

على جسده كانت تمر العجلاتُ ،

تدور وتدور وتدور ،

إلى أن تصل إلى أذنيه ثم فمِه ،

فيبلعُها ولا يبوح .

كان يسير بجوار السيارات الرتيبة

يَشَمُّ الدخانَ والضجيج.

وعند إشارة المرور

كان يقف ذليلاً

يتلقى السِّياطَ ويَمضُغ العلفَ الرتيب.

وبغتةً ..

انطلق كالشَّرارة

وظلٌ يجري ويجري .. ويجري ويجري

يمرُّ على السيارات ، ووجوه الرجال العاديين .

ومَكْرِ اللئام ، ومساومات القوَّادين ، ونداء الباعة . ظل يجري ، تاركاً وراءه أُبوابَ كلِّ الحوانيَّت والسجون وبواباتِ المدن المحايدة

وأسواق الزجاج والذهب.

ظلَّ يجري دون أن يلتفت إلى الإمارات الصغيرة

أو المالك الكبيرة .

وحتى مقابرُ الماليك ومساجدُ العباسيين والمعبدُ الرومانيُّ والمسرحُ اليونانيُّ

وهرمُ خوفو ..

لم يُعرُّ أياً منها التفاتاً .

و انطلق

إلى الوديان والصحارى والجبال السامقة

إلى أعلى القمم ..

وحين ارتطم بالسور صرخ – يا صغيرتي – في صمت ،

سقطَ على الأرض ،

نزفَ دمُه

ثم أغمض عينيه .

ولكنني - ذلك المساء - رأيتهُ يرتادُ السُّحُب

ويعدو في وديان السماء سعيداً نحو الجنة ، فنبتت في قلبي شجرة خضراء!



# اللحظةُ الأخيرة (من ثلاث حركات)

الحركة الأولى: غنائيةٌ قَصصيةٌ (داخلَ أسوار المدينة) وعند لحظة الفراقْ

سنخرج معاً من مدينتنا الصغيرة الطيبة وسنقبّل كلَّ الأطفال، ثم نعطيهم حلوى ومرايا،

وسنلوِّح للرجال والنساء ، ونقول :

«وعند ظهور البدر في السماء،

وعندما تسمعون نغمات الناي الحزين ، ما أهل مدينة الحية ،

يا من تحملون غصن صفاء المودة:

بالله أرسلوا لنا رسو لأ

بدر العن أحوالكم يخبرنا عن أحوالكم

وعن البنات و الأطفال و القَصص الماونة ،

وعن أشجار الزيتون الأزلي

التي طالما جلسنا تحتَّها نأكل الخبزُ والزَّعتر .

وأخبرونا ، يا أهلَ المدينة الطيبة ،

عن الحائط القديم الذي نقشنا عليه اسمينا وقصَّتَنا ، ألا تزالُ الطبور وإقفةً عليه ترصد القوافل ، تحسُّب الأيام ؟

ألا تزالُ مِزْهريةُ الذكرى عند نافذة الأسرار؟

ألا تزالُ الشجرةُ الخضراءُ وارفةَ الظّلال

تظلُّله كالأمِّ الحنون ؟

يا أهلَ المدينة الطيبة

اذكرونا مثل ذكرانا لكم .

ثم رتِّلوا أغنية الوفاء

واعزفوا ألحان الذكرى التي لا تموت.

اذكروا الأمير والأميرة ،

لقد حكما مدينتكم بالعدل

في عصر اللحظات الأزلية ، وفي زمان الطَّمانينة الخالد ، ورفعنا على ربوعها رايات المودة والوفاء .

وفی کل عام

عندما يزيِّن قوسُ قُزَحَ قيةَ السماء،

وعندما تعود الخُضْرةُ إلى أوراق الشجر،

سنزوركم لنغني أناشيد العودة وأغانى الوصال».

عندئذ جاءت العَرَّافةُ العجوزُ وصافحتنا ثم دِسَّتْ في يديكِ النَّعناعَ والنرجِس

وقبَّلتكِ .

وانتحيت بها جانباً ، وتحدثنا لحظات .

وعندها دستَّ في يدي حجاباً
فقبَّت يديها .
أما حكيم المدينة العجوزُ
ذو اللحية الطويلة البيضاء
فقد هزَّ سُبْحتَه ، وأطرق رأسه ، ثم قال :
«نعم ! نعم ! لن نذرف الدمع ، إن شاء الله ،
ولن يعرف الحزنُ طريقه إلى قلوبنا» ،
ثم أجهش بالنكاء !

الصركة الشانية : غنائيةٌ تأمليةٌ (حديثٌ للحظاتٍ مع العرَّافة العجوز)

> وماذا أسميها يا عرَّافتي العجوز ؟ ماذا أسميها ؟! أعنقاء هي تعيش في الأزل ،

أم طائرٌ صَّغيرٌ يخافُّ الدقائقَ والثواني ؟

وماذا أسميها بالله ، ماذا أسميها ؟

أطِلُّسْمٌ هي أم أغنية ؟

أَكُنزٌ هي ، أم لغزٌ تعيا في فهمه العقول وتتحطُّم على حافَته القلوب ؟

وماذا أسميها إذن يا عرَّافتي العجوز ؟ ماذا أسميها ؟!

وتعد المصيه إمان ي عراكي العجور : هذا السميه : ! أطفلةٌ هي ، بريئةٌ كصفحة البحيرة الصافية المسحورة ،

أم حكيمةٌ في عمق البئر ؟

أقصيدة عنائية هي يترنّم بها المحبون ،
أم أحرف كُتبت على حجر لن يقرأها فارس و أهر ؟
وماذا أسميها ؟ اصدقيني القول .. ماذا أسميها ؟!
أبستان أخضر ؟
(وعندما حانت لحظة التعب
جلست يا أميرتي ،
شربت من إنائك ، ارتويت )
أم شجرة قديمة ماتقة الاغصان ؟
(وكلما رأيت ما رأيت ،
يفيض في فؤادي الأسى ،
عطشت ، ما ارتويت )
أنجم مضى هي هي محترق ؟

أم هديرُ أمواج المحيط ؟ مالله .. ماذا أسمعها ؟!

أخرينُ الغدين

وعندما دستَّت العرَّافةُ العجوزُ في يدي الحِجَابِ قَلْتُ مديها .

وحيداً في غرفتي في المدن البعيدة حاست أ

لمستُ الحجاب ابتسمتُ ، عرفتُ ، اكتفىت !

الحركة الثالثة : مَرْثِيةٌ تامليةٌ (خارجَ أسوار المدينة)

وبعد أن نغلق أبواب المدينة الطيبة

حتى لا تدخلها جيوش الغزاة ،

سأغوص عن عمد في عينيك

لأسترجع كلُّ المدنِّ والكلماتِّ والقصائد

وأحمدَ الزَّعتر

وأنشودةً الوداع

وسرٌ الإنسان.

سأرى الطفلة العنقاء

تنظر في كبريائها القديم

وخلفَها يُطلُّ الملاكُ الصغير

عيونُه وسيعةٌ حزينة .

وحينما تلتقي العيونُ ، يا صغيرتي ، للحظةِ أزليةٍ أخيرة لن نقولَ شيئاً

ولن أدُسَّ في يديكِ سوى حُلْمِ الفردوس ..

ثمنفترق!

#### الماضي في المستقبل

طرْتِ عني إذن مثلَ الحمامة البيضاء! طرَّتِ! وهانذا أجلسُ أمام قُرصِ الشمسِ الأبيض أحتسى وحدي القهوةَ السوداء .

وحينما جاء صوتُك عبْرَ السحاب ، غاص قلبي إلى قدميً مثلَ قُرْصِ الشمس عند الغروب ، فوضعتُ الفنجان على المائدة إلى جانب أزهار النرجِس . وفي لحظة أزلية خاطفة هدرتْ بحورُ الذكرى فصَمَتُ ولم أقلْ شيئاً ، حتى يكلّل قَطْرُ الندَى الزَّهَر !

### أميرةُ القهوة

عادت فُلولُ جيوشهم من أرض المعركة منتصرةً أو منكسرة .

عادت من المدن الكبيرة الظالمة ،

ومن السوق والمصنع،

عَبْرَ الطرقاتِ الجديدة المعبَّدةِ والسِّكَك القديمة الملتوية الوَعْرة .

عادت

تحمل ألوية النصر أو علامات الهزيمة .

أما نحن ..

سكانَ المدينةِ الصغيرةِ الطيبة وقبةِ السماءَ البَلُّوريةِ الزرقاء ،

أما نحن ..

من نتحدث لغةً لم يأتِ لها ذِكرٌ في كُتب اللغويات أو في أقدَم المعاجم

.. فقد آثرنا الصمت،

فأورقت شجرةُ المحبة وأينَعت أزهارُها وتدفَّق نهرُ الوفاء والمودة يغطي هديرُه كلَّ الكلمات .. إلى أميرة القهوة !



## الكلامُ والصمتُ والبكاء

حين جلسنا سوياً على شاطئ النهر فتحنا بوابات مدينتنا الصغيرة فانطلقت منها الطيور الملوّنة الصغيرة ، طيور أسطورية تغني منذ ألف عام وعام ، طيور مراء وخضراء وصفراء وبيضاء وخضراء وحمراء سبَحت كلُها في قبة السماء ، ثم حطّت فوق رأسك كالأكاليل ثم استقرت عند قدميك ، أميرة القهوة ، أيْ أميرتي .

أنختار بعد هذا الكلام ، أم نؤثرُ الصمت ، أم ننخرطُ في البكاء ؟

### وداعُ الصغيرة

وبعد أن سرنا سوياً على قوسٍ قُزَحَ وجمعنا قطرات النَّدَى وحبات اللؤلؤ ، وقصصَ الأطفال والمرايا والصور الملونة ، وقفتُ على عَتَبات الزمن لأودَّعك .

فأخبرتُك ، يا صغيرتي ، عن غابات الشوك وقلاع الكُره والضغينة ،

فجاءت الشياطين ، وأخذت تَعوي ،

فتقدمت نحو النار.

ثم أخبرتك عن سماوات الحُلْم وبساتين الطفولة ،

وعن قصور المحبة والمودة،

فجاءت الملائكةُ وغُنَّتُ لكِ ،

فتقدمتِ نحو الجنة.

خُطوةً .. خطوةً :

نحو النار ..

نحوَ الجنة . ١٩٩٩

# غُنائيةُ الأحلام الملوَّنة

وقفتُ على حافَةِ الزمانِ والمكان أنتظرُكِ ،

أخبِّعُ الأشواق والالوان والأغاني. وحين حضرت ، يا أيقونتي الهائلة الحزينة ، دخلنا - كعادتنا - الدائرة السحورة ثم سرنا فيها كطفلين تشابكت أيديهما حتى وصلنا إلى بُحيرة الخيالِ السماوية ، فجلسنا على حافقها

ننظر إلى النجوم تَنعكسُ على صَفَّحتها وندى البَجَعاتِ الملكيةَ تمرُّ أمامَنا ، أما طبورُ الفردوس

فكانت ترفرف حولنا بأجنحتها الذهبية الملوّنة من الصباح .. إلى الأبد .

ثم أخذنا زورقاً مغسولاً بزُرْقةِ السماء الصافية ولون الاحلام النبيلة .

وحين وصلنا إلى جزيرة المحبة المستحيلة جلسنا تحت أغصان شجرة المودة الوارفة. وبينما كنا نتناول في ظلالها القهوة ( (ترشفينها بشراهة طفلة عنيدة) لم نسمع سوى همس الريح والموج وحفيف أجنحة الملائكة وصدى أغانى الأطفال .. ينساب إلينا من مملكة البراءة .

> آه يا جزيرة المحبة الصغيرة الكبيرة! فيك يتوقف الزمان، وينحسر المكان وتتماوج الألوانُ والذكرياتُ والأشواق ويبوحُ لنا الصمتُ بالحقيقة.

وحينما يقتحمنا الزمانُ ويقرعُ أجراسَه ، وحين تحينُ لحظةُ الفراق لا نذرفُ الدَّمْعَ

كما يفعلون في أغاني الحبِّ القديمة ، لا .. ولا تمرُّ سحابة حزن دفين على جَبَهاتنا . إذ أننا حين نكون بين الحُلَّم واليقظة من الصباح إلى المساء

من بداية العام حتى نهايتِه من الأزل إلى الأبد –

نجلس دائماً في جزيرة المحبة ، لا نبرحُها ،

في ظلال شجرة المودة نحتسي القهوة معاً ، فيلتحمُ المعنى بالكلمات ، ويمتلئُ الصمتُ بالأغاني والأشعار ، ويظهر وجهُ الحقيقة العاري !







### قصيدة اللقاء والوداع

جاست يا صديقتي ، أخطً لك قصيدة كاماتها منسوجة من نشيد الوفاء والمحبة ، خيوطها مستلَّة من نشيد الوفاء والموفاء ، صورها مأخوذة من جزيرة الصفاء والمودة ، ألقها يشع من نافورة هادئة لنبجست مياهها بين الصخور السوداء : تصبُّ في قلبي ، فتورق الأزهارُ والأحلام .

ثم جئت – آه – ثم جئت ، كعصفور حطَّ على حافَّةِ نافذتي ، نظر إليَّ في دهشة ، رفرف بجناحيه فرُحاً وبهجة ، ثم طار في سماء قلبي .

حينئذ تقدمتُ نحوكِ أمسكتُ بك ، عجنتكِ بالأحلامِ والألوانِ والأنغام والأشعار والأسقار والأسرار والقصص ، خبزتك عروسة صغيرة صغيرة أحملها معي في أسفاري وأشعاري وتَرْحالي .

ثم وصلنا – آه – يا أميرتي ، وصلنا إلى أطراف أرض الضياء والخيال . فحلَّقت الطيور فوق حقول القمح والياسمين ، وكست الزهور التلال والوديان والحجر ، وتعالت موسيقى الزفاف ، وانثالت الكلمات والألوان والصور : قصيدة اللقاء والوداع .

7..1



#### الفراشات والعقارب : وداع الصغيرة .. للمرة الثانية

وتسيرين يا صغيرتي ، تحملين في عقلك الأفكار النبيلة وتحلمين بالعدل والحق والمدن الفاضلة ، فتتوج البراءة رأسك بأكاليل الزهور . ثم تتنكرين، يا صغيرتي، أحزان الإنسان في العصر المقرور، في زمن الإعلام والنفاق والأكاذيب ، فتثقل الخبرة رأسك بتيجان الشوك .

> وحينما وصلنا سوياً إلى جزيرة الوفاء والمحبة ، جلسنا تحت شجرةٍ وارفة الظلال ،

وأكلنا وشربنا وتبادلنا الهدايا الصغيرة ،

والكلمات الرقيقة ،

وثر ثرنا عن الأشياء والأشجار والأشواق والأحلام والأوراق والقلم.

وبغتةً خيَّم علينا الصمت لحظات أزلية . فأهديتُك زهرتين : واحدةً في لون الشموس البازغة والمحبة الوارفة ، والأخرى في لون الدماء النازفة والنيران الحارقة . ثم أهديتُك عالمين :

واحداً تجري فيه الأنهار .. وتغطيه الأشجار والأزهار ، والآخر تتفجر فيه البراكين وتغرق السفن .

حينئذ تحدثنا

عن الأطفال والبرابرة ،

عن المدن الآمنة والصحاري الموحشة ، عن قمم الجبال والأزقّة المظلمة ،

عن الوديان الخضراء وطرق الأسفلت،

عن الكلمات والصمت،

ونطقنا بالحق و الحقيقة .

عن النور والنار.

فسرت ، يا صغيرتي العجوز ، تحملين في عقلك الفراشات والعقارب ، تتوَّج رأسك أكاليلُ الزهور وتيجانُ الشوك . ثم خيَّم علينا الصمت لحظات أزلية ، وحلَّقت فوقنا طيورُ الأحزان والحكمة ، فذوت الكلماتُ العادية ،

Y . . 1

#### الكلمات والدِّلالة

سافرش لك سجادة خضراء في قلبي نقيم عليها الصلاة ، ثم تطير بنا إلى البلاد القديمة ، والطرقات المعبدة ، الطيبة الخبيثة ، وحدائق المستقبل : نجول في طرقاتها ، نجول في أنحائها ، نبصر سطحها وندرك أعماقها ، وندرك أعماقها ،

وحين يشرق وجهك الصبوح ، يا صغيرتي ، نطير إلى السماء الزرقاء فنمسك بالهلال والقمر ونلتقط النجوم والكواكب ونجري على السحب ترفرف من حولنا الللائكة . فنرسم بالألوان المضيئة رأس الديك وذيل الطاووس ، ولوحات فنية : فريدة وشرقية .. وشمالية وجنوبية ، فرباء تُخاسيا قديما وإناء تُخاسيا قديما نقشت عليه بخط كوفي مهيب ، آيات من الذكر الحكيم ، ونقص حكايات الرجال والصغار ، ونقص حكايات الرجال والشهداء . فم نجاس نتأمل في كتابات المفكرين والفلاسفة ، فم نجاس نتأمل في كتابات المفكرين والفلاسفة ،

وحينما أسمع صوتَكِ ، أيتها الطفلةُ النبيلة ، تصدحُ الاغاني ،

ونتحدث عن دلالاتها في الدنيا والأخرة .

ويظهر قوس تُزَح وتنثال الألحان ، فتتماوج الألوان فوق سجادة قلبي ، فأفرشها لك مرةً أخرى ، وبقيم الصلاة .

7 . . 1

## بقعة الصمت النورانية

.. وتجلسين في جزيرة الألوان والأنغام،

یا حوریت*ی* ،

تحلمين بعالم جميل جميل

تنسج لك فيه الملائكة سريراً من الحرير الموشى بالذهب،

ووسائد من ريش النعام ،

وتهيمين في عالم الكلمات الصادقة

التي لا تعرف الظلم ولا الظلام.

وأتيتكِ صبياً صغيراً ،

نجري على التلال حافيين ،

نتسلق الأشجار

ونشرب من الينبوع الصافي،

ثم نسير في حدائق البراءة ،

فنقطف الزهور،

وحذاءً مجنَّحاً ،

لنطير سويا في السماء البعيدة الزرقاء.

ثم نجلس في بقعة الصمت النورانية ،

نتحدث بلا كلمات ونهمس بلا صوت ، وننسى ، ولو لحظات ... تاجر الرماح والسلاح ، ورنين الذهب ، وعواء النئب ،

7..1



#### الكلمات والأحلام

.. وسترسم يداك صوراً خيالية جميلة : منازلَ الذكرى ، وقلاع الأساطير ، وحقولَ الأحلام ، ووديانَ البركة تجري فيها الأنهار وتغرِّد فوق أشجارها طيورُ الجنة الذهبية .

> وعن بُعد .. رأيتُ سحابةً صغيرة تمرُّ فوق نخلة طويلة وحيدة ، تلوح في الأفق تسبِّح بحمد الله وتغني لنور الفجر . تنظر فيما مضى

وتحلم بما سيأتي به الزمن وتنسيخ للأطفال القصص والأناشيد والكتب الملونة الجميلة : إلى الأميرة .

Y . . 1



### أمير مملكة الأحزان والأفراح

.. وتجلس وحيداً في مملكتك الصغيرة ،
مملكة الاحزان والأفراح ،
على وجهك مشروع ابتسامة لا تكتمل
في قلبك بقايا جراح لا تندمل ،
وأحلام وكوابيس ،
وأذهار وأشواك ،
وأفراح وأتراح ،
وجبال ووديان ،
وواحات وصحاري .
تسير وحيداً تحمل بين جوانحك الأنوار والظلمات والضحكات والصرخات :
والضحكات والصرخات :

۲ - ۰ ۱

## الطائرُ الرشيق والنَّسْر الغاضب

كطائر رشيق تجلسُ فوق شجرة باسقة ، في بقعة الصمت المهيب . تُطلُّ على الكون ، فتمرُّ على جبينكَ سحابةُ الحزن الأزَليِّ .

كنسرِ غاضب ، يملُّ الصمتَ والسكون ، يحلِّق فوق الأرض ، يسير بين الناس يحمل بين جوانحه نارُ الغضب النبيل .

> كطائر رشيق .. كنّسر غاضب ، كشعاعٍ من نور ..

كشعلة من نار ، تسير ، تحمل بين جوانحك صمت النبلاء وغضب الملايين .

۲٠٠١



#### الفارس والنافذة

وحينما تُمسكُ بالريشة والقلمُ تسيلُ الألوانُ أنهاراً وأشحاراً وطبورا ورحالا ونساء ونوافيرَ و نوافدً ، نُطلُّ منها على عالم سحريًّ تقفُ على عَتَباته كفارس خرج من كُتب الحبِّ القديمة . وحينَ نُدلفُ إليه نعرف حكمة الطير وأسرار النساء وأحزان البَنْفَسَج وألوان الخصب والفناء، ونرى تلك العيونَ القبطية الواسعة، وسيوف أبطال الأساطير". ثم نحلِّقُ في سماوات الخيال والفكر وتتماوج أمامنا الأحزان والأفراح والأشجانُ والأتراحُ. ه أنتَ كالفارسِ القديم تقف على عَتَباتِه تعلق وجهكَ ابتسامةٌ خفيفةٌ وتمرَّ على جبينِكَ سحابةُ الأحزانْ .

۲ - ۰ ۲



#### أميرة مملكة الألوان

سأضعك على شجرة باسقة أوراقها خضراء، وزهورها حمراء مثل أحلامي بك. حين تجلسين على أغصانها بثوبك الملائكي الأبيض تمسكين بوردة زرقاء مثل الفضاء الذى نسبح فيه سويا، سأسمع في قلبي صوت الناي رقيقًا مثل ابتسامتك، فتنهمر من عيني دموع الفرح: كأنهار الحب،

حينئذ سوف نصعديا أميرتي إلى السماء المرصعة بالنجوم،

فنجلس على الهلال ونترك وراءنا لغو الناس وازدحام الأسواق وصوت المدافع.
ثم نسبح فى البحيرة المقدسة
بين الطيور والأشجار والنجوم والقمر،
لا نسمع سوى موسيقى الأثير
ولا أرى إلا وجهك وابتسامتك،
تشرق مثل الشمس الدافئة.
فابتسم، ويلفني السكون
وتحط على السكينة كسحابة بيضاء،
ثم يتوهج الفرح داخلي
كطائر ملون يحط على فرع من فروع أشجار المشمش.

7 - - 7

#### بين الألوان والأحلام والحقيقة

وتجلسين بين أكوام الورق والكتب كطائر ضل طريقه في السماء الشاسعة، كسمكة ملونة صغيرة تاهت في أعماق البحر، كنجمة وحيدة حزينة ... فأرسل لك بسرب من الطيور المغردة تحمل لك كل أشواقي وأحلامي وتمنياتي، فتنهضين كملكة هزمت كل ممالك الأحزان وسحقت كل جيوش الألم، ويشرق وجهك، ويتشرق وجهك،

عندها سنحلق سويا في كل المسالك والقصص والأساطير،

فيأتي الأطفال يعزفون الأناشيد الملونة وتهرع النساء لتتوج رأسك بالورود، ثم نتربع سويا على عرش الطمأنينة والمحبة يا أميرتي، وأمد يداي إليك لأطوقك بعقد الياسمين. وحين أستيقظ، وأنظر حولي لن أجد سوى مزهرية ملونة رشيقة وفراغ الحجرة وشوقى إليك.

۲ - - ۲

## عبرتُها وحيداً – عبرتُها جميعاً

عبرتُها وحيداً صحاري الظلام ما سحامة الضماء.

ولكنني وجدتُك هناك ، تقفين شامخة حائرة ، تحملين بين يديك زهرةَ الحياة والبراءة ، كتمثال رخاميِّ جميل ، دبت فيه الحياة فجأةً فاستمر فيما هو فيه ، لا يكوي على شيء ، ينطق بالحكمة والأشياء الجميلة والرتيبة .

وحين أسمع كلماتك ، تَحُلُّ فيَّ البركة ، يا مليكتي ، وأحملك في لحظات الصفاء إلى السماء السابعة ، وأدسُّ في يديك رسائلَ الحب وقصائد الغرام وكلمات العشق والهيام . وأنت ، كالتمثال الرخامي الجميل ، لا يكوي على شىء .

> عبرتُها وحيداً عبرتُها شريداً عبرتُهاكسيراً عيرتُهاأسيراً عبرتُها سجيناً عبرتُهاحزيناً عبرتُها طليقاً عبرتُها سعيداً عبرتُها فريداً عبرتُها شريكاً عبرتُها جميعاً صحاري الظلام يا سحابة الضياء و و إحةَ الصفاء .

#### فهرس

| صفحة |                                         |
|------|-----------------------------------------|
|      | الأفراح الأولى (٥٦ ٩ ١ – ١٩٦٠)          |
| ٧    | أربعة سطور للكرة الأرضية                |
| ٨    | «تسلم إيدين اللي اشترى» (أغنية شعبية)   |
| ٩    | منديل حبيبي (سوناتا بالعامية)           |
| ١.   | أزمة                                    |
| 11   | جَناح                                   |
| ١٣   | إلى عمَّال مصر (قصيدة بالعامية المصرية) |
| ١٥   | سقراطي الساخط                           |
| ١٧   | رحلة                                    |
| ۲.   | الإنسانُ والطبيعة                       |
|      | الأحزان الأولى (١٩٦١ – ١٩٦٤)            |
| 77   | الكلماتُ التي لا تُولَد                 |
| ۲0   | بحيرةُ المجر                            |
| ۲۷   | الحسناء التي تغنِّي والعقرب             |
| 49   | الرحلةُ المجيدة !                       |
| **   | الحكمة                                  |
| 37   | السكونُ والحركة                         |
| ٣٦   | أغنيةً إلى أمريكا                       |

| ۲۷ | البروليتاريا الأمريكية             |
|----|------------------------------------|
| ۲λ | المأساةُ واللهاة                   |
| ٠. | الرحلةُ والنغَم                    |
|    | أغاني الفردوس الأرضي (١٩٧٠ – ١٩٧٣) |
| 0  | حكمٌّ من الفردوس الأرضي            |
| ۲3 | البركانُ والعصفور                  |
| ۲  | من قاع المحيط إلى قمة الجبل        |
| £Λ | النارُ والغناء                     |
| ٤٩ | الألوان                            |
| ٠. | المدينةً والزهرة                   |
| 7  | المقاطعُ الضريرة                   |
|    | أغاني الحيرة والعودة (١٩٧٣ – ١٩٧٦) |
| ٧  | حالٌ لم تَحِن                      |
| ۸  | الصفحةُ البيضاء                    |
| ۹  | ربَّاتُ الشَّعرِ                   |
| ١. | أحلامُ العروبة                     |
| 11 | مدينةً الله                        |
| ۱۲ | أغنيةً الوصول والوَصلُ والوِصال    |
| ۱۳ | الدمُ والقنديلُ القديم             |
| 31 | العودة                             |

| 10 | غانٍ عثمانية في استانبول                                 |
|----|----------------------------------------------------------|
|    | أغاني البراءة (١٩٧٦ – ١٩٨٥)                              |
| ۷۱ | لفتاةً والمدينة                                          |
| ۷٣ | غاني الحادثة                                             |
| ٧٧ | غاني البراءة الخالصة                                     |
| ۸٠ | وحينما أتوقُّ إليكِ                                      |
| ۸۱ | في الغناء والصمت                                         |
| ۸۲ | اغْنيةً حبِّ للمرأة الصامتة                              |
| ٨٤ | في مديح الرسول                                           |
| ۸٥ | ثلاثُ مراثِ لإخناتون                                     |
| ٨٧ | لحظةً النمو والفناء                                      |
| ۸۹ | اليهما                                                   |
| 97 | اليها                                                    |
|    | أميرة القهوة (١٩٨٧ – ٢٠٠٠)                               |
| ۹٧ | أغنيةً إلى البنتِ النَّقوض : سيرةٌ شبه ذاتية شبه موضوعية |
| ٠٢ | الأمطارُ في حجرتي                                        |
| ٠٣ | أحزانُ المحبِّين وأفراحُ الفلاسفة                        |
| ۰٥ | الحصارُ والأسرار                                         |
| ٠٩ | عيدُ ميلاد الأميرة                                       |
| 11 | الأبجديةُ والفراق                                        |

| الاحتراق (في صباح اليوم الأخير)                     | ١0    |
|-----------------------------------------------------|-------|
| اللقاءُ في الليلة الأخيرة                           | ۱۷    |
| أغنيةٌ للطفلة العنقاء قبل أن تنام في الليلة الأخيرة | ۱۸    |
| اللحظةُ الأخيرة (من ثلاث حركات)                     | ۲١    |
|                                                     | 77    |
| _                                                   | ۲۷    |
|                                                     | 49    |
|                                                     | ٣.    |
| غنائيةُ الأحلام اللوَّنة                            | ٣١    |
| أغاني اللقاء والوداع (٢٠٠١ – ٢٠٠٢)                  |       |
| قصيدة اللقاء والوداع٧                               | ۳۷    |
| الفراشات والعقارب: وداع الصغيرة للمرة الثانية ٩     | ۳۹    |
| الكلمات والدلالة                                    | 131   |
| بقعة الصمت النورانية                                | 188   |
|                                                     | 1 8 0 |
| أمير مملكة الأحزان والأفراح٧                        | ٧٤٧   |
| الطائر الرشيق والنسر الغاضب                         | ٨٤٨   |
| الفارس والنافذة                                     | ١٥٠   |
| أميرة مملكة الألوان                                 | ۲٥١   |
|                                                     | १०१   |
|                                                     | ٠,٠٦  |

#### مطابع الشروقب

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى \_ ت:۲۳۳۹۹ \_ فاکس:۲۳۷۵۲۷ (٠) بيروت : ص.ب: ۸۰۲۲ \_ هاتف : ۸۰۵۲۳ \_۸۷۲۱۲ \_ فاکس : ۸۱۷۷۱۵ (۰)

# أغانى الخبرة والحيرة والبراءة



هذه المسترة المشعرية شبه الموجوعية هي المستمرار لرحلة المؤلف الفكرية للسعى فيها إلى الفاء الوالة في حماته على بعض المخطات الرّالة في حماته مد خلال حسافات تشعرية



3



